## الثمن الأول من الحزب الخامس و الخمسون

مرالله التخمز الرجيم قَدُسَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلْتِ تَجَلَدِ لَكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِح إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعٌ بَصِينٌ ۞ الذِينَ يَظُّهَّرُونَ مِنكُم مِّن نِسْمَآبِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَاتِهِمُ وَ ۗ إِنَّ امَّهَاتُهُمُ وَ إِلَّا أَلِيَّ وَلَدُنَّهُمُ ۗ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ أَلْقَوَٰلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ أَلَّهَ لَعَفُوٌّ غَلَقُورٌ ۗ ۞ وَالذِينَ يَظَهَّرُونَ مِن نِسَآبِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِن قَبُلِ أَنْ يَتَكَمَأْسَا ۚ ذَالِكُمُ نُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعَلَّمُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَرْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِنْقَبُلِ أَنُ يَتَمَاّسَا فَمَن لَّمَّ يَسَنتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۖ ذَالِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِهِ إِنَّ عَذَابُ اللَّهِ ۞ إِنَّ الْذِبنَ يُحَادُّونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وكَبِنُواْ كَمَا كَبِتَ أَلَدِينَ مِن قَبُلِهِ مِ ۗ وَقَدَ أَنزَلُنَآ عَايَلَجِ بَيِّنَتِّ وَلِلْكِهِٰ بِنَ عَذَابٌ مُّحِينٌ ۞ يَوْمَ يَبُعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنبِّئُهُم عِا عَلِوُّا أَخْصِيهُ أَلَّهُ وَنَسُوهٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّهِ وَهَلِيكُ ۞ ٱلْوَتَرَأْنَّ أَلِلَهُ يَعُلَرُ مَا فِي إِللتَّمَوَاتِ وَمَافِي إِلاَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجُويِي تَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمُ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْبِيٰمِن ذَ الِكَ وَلَا أَكُنَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُمُ وَ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُ مِعَاعِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَهَءٍ عَلِبُمٌ ۞ ٱلۡمَةُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ

ٱلْمَرَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ النَّجُويٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَغُونَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ اِلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ وِكَ حَيَّوْكَ عِمَالَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَلْلَهُ مِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلَوْنَهَا فَبِيسَ الْمُصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجْيَتُمُ فَكَ تَتَنَجُواْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُّواْ بِالْبِرِّوَالتَّقُويُ وَاتَّ غُوا اللَّهَ ٱللِّكَ إِلَيْهِ تَحْتَ رُونَّ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحِيْنِ نَ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمِهُ شَيْئًا اِلَّا بِإِذْ نِ اِللَّهِ إِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُؤمِنُونَّ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓأُ إِذَا فِيلَ لَكُ مُ تَفُسَّعُواْ فِي إَلْجَالِسِ فَافْسَعُواْ يَفْسَعِ أِللَّهُ لَكُوَّ وَإِذَا فِيلَ أَنشُ زُواْ فَانشُ زُواْ يَرْفَعِ إِللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَالَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَكَ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَــَائِيُهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَ إِذَا نَجْيَتُهُ أَلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيِّنَ يَدَے نَجُوِيٰكُمُ صَدَقَذَ ۚ ذَالِكَ خَلَيُّ لَكُو ۗ وَأَطْهَرُ فِإِن لَرُجِّدُواْ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ ۞ - آشُفَقُتُمُ ۗ أَن تُقَدِّمُواْ بَيُنَ يَدَے نَجُولِكُو صَدَقَتِ فَإِذْ لَرُ تَفَعُكُواْ وَتَابَ أَلْلَهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَا نُوا الزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ اَللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ عِمَاتَعُمَلُونٌ ۞ أَلَمَّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوُا

أَلَمُ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ نَوَلُّواْ قَوُمًا غَضِبَ أَنَّهُ عَلَيْهِ مِمَّاهُ مِعْنِكُرُ وَلَامِنْهُمْ وَبَحُلِفُونَ عَلَى أَلْكَذِبِ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ۞ أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابَاشَدِيدًا ۗ إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعُهُوُنَّ ۞ اَتَّخَذُوٓا أَيُمَانَهُ مُ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل إِللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ يُجِينُ ۞ لَّنَ تُعَنِّينَ ۞ لَّنَ تُعَنِّينَ عَنْهُمُ ۗ أُمُّوا لِلْهُمْ وَلَا أَوْلَاهُمُ مِّنَ أَللَّهِ شَـٰئِكًا ۗ اُوْلَآكِكَ أَصْحَبْ الْبَّارِهُمْ فِيهَاخَـٰلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَا يَحُلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسِبُونَ أُنَّهُمُ عَلَى شَيَّءٍ أَلَا إِنَّهُ مُهُو الْكَذِبُونَّ ۞ اَسْتَعُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَأَنسِيهُمْ ذِكْمَ أَلْلَهُ ۗ أَوْلَيْكَ حِزِّبُ الشَّيْطَيْنَ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَيْن هُوُ الْحَنْدِرُونَ ۞ إِنَّ أَلَدِينَ يُحَآدُّونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أَوُلَإَكَ فِي إِلَاذَ لِينَّ ۞كَنَتَ أَلَّهُ لَأَغْلِمَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيٌّ إِنَّ أَلَّهَ فَوِيٌّ عَزِينٌ ۗ ۞ لَاتِجَدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ أَلَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡكَانُوٓاۡءَابَآءَ هُـمُوٓ أَوَابَنَآءَ هُـمُوٓ أَوِاخُوَانَهُمُوٓ أَوۡعَشِيرَتَهُمُ ٓ أَوۡلَإِلَكَ كَنَبَ فِي قُلُوبِهِ مُ الإيمانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَّهُ وَيُدْخِلْهُمْ جَتَّاتٍ تَجْرِهِ مِن تَخْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُواْ عَنْهُ ۗ أَوُلَيِّكَ حِزَّبُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ حِزَّبَ اللَّهِ هُمُ اٰ اَلْفَلِحُونَّ ۞ مرالله التخمز الرَحيب سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّـ مَوْاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْغَزِبِزُ الْحَكِيثُمُ ۞ هُوَأَلَذِتَ أَخَرَجَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهُلِ الْكِنَبِ مِن دِ يِلْرِهِمْ لِلْأُوَّلِ الْحَشْرِ مَاظَنَنتُمُ وَ أَنْ بَحَرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ أَلْلَهِ فَأَنْيِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَرَيْحُ نَسِبُواْ وَقَدَفَ فِي قُلُو بِهِمُ

وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعَبِّ بُحَرِّ بُونَ بُيُو تَهُ مِ بِأَيْدِ بِهِمْ وَأَيُّدِ مِ لِلْوُمِنِينَ فَاعْتَكُرُواْ يَنَا أُوْلِهِ إِلَّا بُصِلْرٌ ۞ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ أَكْجَلَاءَ لَعَذَّ بَهُمِّ فِي إِللَّهُ نَيًّا وَلَهُمُ فِي إِلَاخِرَةِ عَذَابُ النِّارِّ ۞ ذَ الِكَ بِأَنَهَ مُمْ شَآقَةُ أَانَتَهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَنْ يَبُثُ آقِ اِللَّهَ فَإِنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ ۚ الْعِقَابِ ٣ مَا قَطَعَتُم مِّن لِينَةٍ أَوْتَرَكَّتُمُوهَا قَآ عِمَادًا عَلَى ٓ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ إِللَّهِ وَلِيُحَزِّنِ ٱلْفُلَسِقِينُ ۞ وَمَآ أَفَآ أَ أَلَّنَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ مِنْهُمُ فَمَا ٓ أَوۡجَفۡتُمۡعَلَيۡهِ مِنۡخَيۡلِ وَلَارِكَابِّ وَلَكِئَ أَلَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ,عَلَىٰ مَنْ يَتَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنَ اَهُلِ الْقُرِي فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ ﴾ الْقُرُبِيٰ وَالْيَتَهِيٰ وَالْمُسَنِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِكَ لَا يَكُونَ دُولَة 'بَيْنَ أَلَاغُنِيَآءِ مِنكُرُ وَمَآءَ ابْيَكُرُ الرَّسُولُ فَخَـُدُوهُ وَمَآ نَهِيْكُوعَنُهُ فَانِهَوا وَاتَّغُوا اللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِّ ۞ لِلْفُقَرَآءِ اللَّهَاجِ بِنَ أَلْدِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيلِهِمُ وَأَمُولِكُمِ مَيْبَتَعَنُونَ فَضَلَا مِّنَ أَنْتُهِ وَرِضُوا نَا وَيَنصُرُونَ أَنْتُهَ وَرَسُولُهُ وَ أَوُلَإِكَ هُمُ الصَّندِقُونَ ٥ وَالذِينَ تَبَوَّءُ والدَّارَ وَالإيمانَ مِن فَبَلِهِ مُ يُحِبُّونَ مَنُ هَاجَرَ إِلَيْهِمُ وَلَا يَجَدُونَ فِي صُدُودِهِمَ حَاجَةً مِّمَا أَوْتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمْ وَلَوَكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُونَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَاؤُلَإَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ وَالْذِينَ جَأَةُ وَمِنْ بَعُدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغُفِرُلُنَا وَلِإِخُوانِنَا أَلَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا عِلَّهُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيثُمْ ۞ الدِّتَدَ إِلَى أَلَذِينَ نَافَقُواْ

## الثمن الخامس من الحزب الخامس و الخمسون

ٱلَمْ تَكَ إِلَى أَلَذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوَانِهِ مُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهَٰ لِ الصِّكَابِ لَبِنُ اخْرِجْتُمْ لَنَخَرُجُنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُو ٱلْحَدًا اَبَدًا وَإِن قُوتِلْنُهُ لَنَنْصُرَتَكُو وَاللَّهُ يَنْفُهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَٰذِبُونَ ۗ ٥ لَبِنُ اخْرِجُواْ لَا بَحْزُرُجُونَ مَعَهُمَّ ۖ وَلَبِن فَوْتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمَّ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ مَ لَيُوَلِّنُنَّ أَلَا ذَبَهْ رَئْمَةً لَا يُنصَرُونَ ۞ لَأَنتُمُوهُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ أَنتَهُ ذَ الِكَ بِأَنتَهُمُ قَوْمُ " لَّا يَفُقَهُونَ ١ لَا يُقَالِنِلُونَ كُوجَمِيعًا اِلَّهَ فِي تُحَصَّنَةٍ اَوْمِنْ وَرَآءِ جُدُرِّ بَالسُّهُم بَبُنَهُم َ شَدِيدٌ ۖ تَحَسِّبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوْبُهُمْ مَ شَيْقٌ ذَا لِكَ بِأَنْهُمُ مَ قَوْمٌ لا يَعُقِلُونٌ ۞ كَمَثَلِ إِلَّهِ بِنَ مِن قَبْلِهِ مِ فَرَبِبَ أَ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِ مِ وَلَهُمُ عَذَابُ اَلِيتُمُّرٌ ۞ كَمَتَ َلِ الشَّنْ يُطَيْنِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَيْنِ اِكُفْتُ<sub>، عَ</sub>فَلَتَا كَفَنَرَ قَالَ إِنْ بَرِتَ يُ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينٌ ۞ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنْهَا فِي النِّارِ خَالِدَ بْنِ فِي لَمَا وَذَ اللَّ جَزَآؤُا ۚ الظَّالِمِينُّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَ اَمَنُواْ اِ تَنَاقُو أَ اللَّهَ وَلُتَنظُرُ نَفُسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَادٍّ وَاتَّغُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرً عِمَا تَعُلُمُ لُونٌ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنْسِيهُ مُرَة أَنفُسَهُ مُرَّة أَوْلَيَّكَ هُمُ الْفَلْسِقُولُّ ١ لَا يَسَنْ تَوِتَ أَصْعَبْ البّارِ وَأَصْعَبُ الْجُنَّةُ أَصْعَبْ الْجُنَّةِ هُمُ الْفَآيْزُونُ ۞ لَوَآنِزَلْنَا هَاذَا أَلْقُرُوانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَأَ بَيْنَهُ و خَلْشِكًا مُّتَصَدِّ عَا مِّنُ خَشْكِةِ السَّهِ وَتِلْكَ أَلَا مُنَالُ نَضَيرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّ رُونَّ ۞ هُوَأَلَّهُ الذِك لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ عَلَامُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحَمْنُ الرَّحِيكُ ۞ هُوَ أَللَّهُ الذِ ﴾ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّهُ هُوَ ٱلْمُتَلِكُ الْقُدُّةُ وِسُ السَّلَا الْمُومِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّمِنُ الْمُعَيِّرِينُ الْجَتِارُ الْمُنْكَيِّرُ سُبْعَنَ اللَّهِ عَمَا يُسْلِرِكُونَ ٥ هُوَ أَلِنَّهُ ۚ الْكِذَ الْبُهَارِكُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسُبَيْنِيُسَيِّحُ لَهُ, مَا فِي إِللَّمَ مَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيبُ مُ يتآيئها ألدين

## الثمن السادس من الحزب الخامس و الخمسون

إلله التخمز الرجيم يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَ ءَ امَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ عَدُوِّے وَعَدُوَّكُو أُولِيَّاءَ تُلُقُونَ إِلَيْهِم بِالْمُوَدَّةِ وَقَدْ كَفَنُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ أَكْمِقٌ بُحْزِجُونَ أَلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ وُ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُرُوٌّ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِمَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَآةَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إِلْيَهِم بِالْمُوَدَّةِ وَأَنَّآ أَعُلَمْ نِمَآ أَخُفَيْتُمْ وَمَآ أَعُلَنتُمْ وَمَنۡ يَّفُعَلُهُ مِنكُرُ فَقَد ضَّلَ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٌ۞ إِنۡ يَّثُفَفُوكُمُ يَكُونُواْلْكُرُهُ أَعْدَاءَ وَيَدُسُطُوا إِلَيْكُولُو أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَنَهُم بِالسُّوءِ" وَوَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُرُو أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَادُكُرُ يَوْمَالُفِتِيامَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُرُ وَاللَّهُ عِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْكَانَتُ لَكُرُهُ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيهُمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمُو ٓ إِنَّا بُرَءَ ۖ وَأُمْنِكُمُ وَمَّانَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كَفَرْزَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوا الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ الْبَدَّا حَتَّىٰ نُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحُدَهُ وَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَنْتَ تَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمَّلِكُ لَكَ مِنَ أَلْمَهِ مِن شَحْءٌ وِ رَبَّنَا عَلَيُكَ تَوَكَّلُنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ اَلْمُصِيرٌ ۞ رَبَّنَا لَا نَجْعَكْنَا فِنُنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْلَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَيزِيزُ أَنْحَكِبُمُ لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِبِهِمُومَ إِسُوةٌ حَسَنَةٌ لِتَنكَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرَ وَمَنَّ بَتُولَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَينيُّ الْحَمِيدُ ٥

عَسَى أَللَّهُ أَنَّ بَّجُعُكَلَّ بَيْنَكُو ۗ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْنُمُ مِّنَهُم مَّوَدَّةً ۚ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ لَآينَهِيكُو اللَّهُ عَنِ الذِينَ لَمَ يُقَانِناوُكُولِ إِلدِّينِ وَلَمَّ بُحَرِّجُوكُم مِّن دِينْ ِكُرُ ۗ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُفْتُسِطُوٓا إِلَيْهِ مُرَّدٌ إِنَّ أَلتَهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِغَّا يَنهِ لِكُواللَّهُ عَنِ الذِينَ قَالَالُوكُمُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِينِرِكُهُ وَظَهْرُواْ عَلَى ٓ إِخْرَاجِكُمُ ۗ أَنَ تَوَلَّوُهُمُ وَمَنۡ يَّبَوَلَهُ مُ فَأُولَٰإِكَ هُمُ الظَّالِمُونِّ ۞ يَـٓالْيُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا جَاءَ كُرُ الْمُومِنَاتُ مُهَجِرَتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمْ نِهِنَّ فَإِنْ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُومِنَاتِ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَىۤ أَلكُفِّنَّارِّ لَاهُنَّحِلُّ لَمَّوُولَاهُمْ يَحِلُّونَ لَمَٰنَ ۗ وَءَ انْوُهُ مِ مَّآ أَنْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ أَنْسَكِوهُمْنَ إِذَآءَ انْكَثُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمُسِكُواْ بِعِصَمِ الْكُوَافِر وَسُئَاوُا مَآ أَنْفَقُتُمُ وَلَيُسَتَالُواْ مَآ أَنْفَقُواْ ذَالِكُمْ مُكُواللَّهِ يَعَكُو بَيْنَكُو وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيثُمُ ۞ وَإِنْ فَاتَكُو شَحَّءُ ُمِّنَ اَزُوَاجِكُمُ ۗ إِلَى ٱلْكُهِنَّارِ فَعَافَبْتُمْ فَعَاثُواْ الذِينَ ذَهَبَتَ اَزُوَاجُهُم مِّتْلَمَا أَنْفَقُواْ وَاتَّغُواْ اللَّهُ اللَيْكَ أَنْتُم بِهِءمُومِنُونَّ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلْنَكِيمَ ءُ إِذَاجَآءَ كَ أَلْمُومِنَكُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٓ أَنَ لاَّ يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا بَسُرِقُنَ وَلَا يَزُنِينَ وَلَا يَقُتُلُنَ أُولَادَهُنَّ وَلَا يَقُتُلُنَ أُولَادَهُنَّ وَلَا يَاتِينَ بِهُتَانِ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيُدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِ مَعُرُوفِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُكُنَّ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهُ عَلَى فُولُ رَّحِيكُمُّ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلَذِينَءَ امَنُواْ لَانَتَوَلَّوُاْفَوْمًاغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدِّيَهِسُواْمِنَ أَلَاخِرَةِ كَمَايَهِسَ أَلْكُفَّنَّارُمِنَ اَصَّحَبِ الْقُبُورِ ۗ ۞

## الثمن الأخير من الحزب الخامس و الخمسون

مرأمته التخمز الرّحيب سَبُّعَ اللهِ مَا فِي أَلْسَ مَوْتِ وَمَا فِي أَلَارُضٌ وَهُوَأَلْعَنِ بِزُأَكْحَكِبُمُ ۞ يَكَأْبُهُا أَلَذِينَءَامَنُوا لِمَ تَـعُولُونَ مَا لَا تَفُعلُونَ ۞ كَبُرَمَقُتَّاعِندَ أُللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا نَفُعَلُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ أَلَذِينَ يُقَالِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًّا كَأَنْهَكُم بُنْيَكُنُّ مَرَّهُ وَكُنَّ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِيل لِقَوْمِهِ - يَافَوْمِ لِمَ تُوْذُونَنِ وَقَد تَّعُلَمُونَ أَلَةٍ رَسُولُ أَللَهِ إِلَيَكُرُ ۖ فَلَتَا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ أَلَّكُ قُلُوبَهُمُّ وَاللَّهُ لَا يَهَادِ ﴿ الْقَوَّمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ عِيسَمَ إِبْنُ مَرِّيَهُمَ يَلْكِينَ إِسْرَآءِ بِلَ إِنْ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّ قَالِمَتَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ أَلْتَوْرِيْنَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَاتِحِ مِنْ بَعَدِيَ اَسْمُهُ وَأَخْمَـ ذُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَاذَ اسِحُ رُمُّبِينٌ ۞ وَمَنَ اَظْلَمُ مِتِّن إِفْتَرِي عَلَى اللَّهِ اِلْكَذِبَ وَهُوَيُدُعِيٓ إِلَى اَلِاسْلَلِ وَاللَّهُ لَايَهَدِ الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ۞ يُرِيدُونَ لِيُطَفِئُواْ نُوْرَأَلْلَهِ بِأَفَوْ هِمِمْ وَاللَّهُ مُتِكُّمُ نَوْرَهُ و وَلَوْ كَرِهَ أَلُكَ فِرُونَ ۞ هُوَ أَلذِكَ أَرُسَلَ رَسُولَهُ وَبِالْمُهُ عِي وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى أَلدِّينِ كُلِّهِ ع وَلُوۡكَرِۥٓ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ۞ يَـٰٓا أَيُّهُا ٱلدِينَ ۗ امَنُواْ هَلَ ٱدُلَّكُ عَلَى تِجَـٰزَةِ رُنْجِيكُمُ مِّنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ۞ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتَجُلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمُّوالِكُو وَأَنَفُسِكُو ذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَاَّمُونَ ۞ يَغُ فِيرُ لَكُوَّ ذُنُوبَكُمُ وَيُدُخِلُكُمُ جَنَّتِ تَجَرِے مِن تَحَيِتهَا أَلَانَهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَالِكَ أَلْفَوَزُ الْعَظِيثُم اللَّهِ وَأَخُرِى تُجِبُّونَهَا نَصْرُمِّنَ أَللَّهِ وَفَتُحُ أُقَرِبِكُ وَبَسْتِ لِلْمُومِنِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنْصَارًا لِيهِ كَمَا قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْبِهَمَ لِلْغَوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِيَ إِلَى أَللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِ بِيُّونَ نَحَنُ أَنَصَا رُأَللَهِ فَعَامَنَت طَّآبٍفَةُ مِّنْ بَيْخٍ إِسْرَآءِ بِلَ وَكَفَرَت طَّآبِهَ أَهُ فَأَيَّدُنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَعُواْ ظَهْرِينَ ٥